

## الأحمق وابن عرس

بقام ۱۰ عبد الجميد عبد القصود بريشة ۱۰ عبد الشافي سيد إشسراف ۱. حسمدي مصطفى

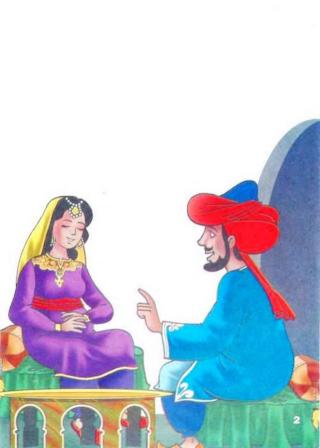

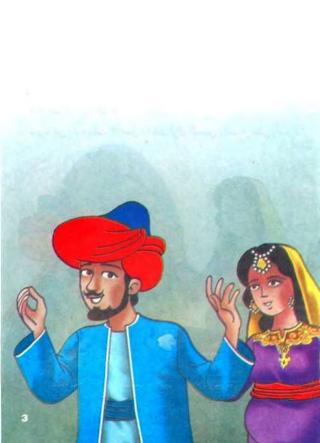

فقال الزوجُ مستنكرا:

\_وماذا في هذا ؟!

فقالت الزوجة:

\_إِنَّكَ إِنْ فِعلَتَ ذَلِكَ ، فَقَد يَصِيبُكَ مَا أَصَابِ ذَلِكَ الأَحْمَقَ ، الَّذِي سَكَبَ السَّمْنِ والْعَسَلِ عَلَى رأْسِهِ .

فتعجب الزوجُ وقال:



## فقالت الزُّوْجةُ :

\_يحكى أنَّ رِجُلا أَحْمق كان يعيش في بلدة ما من البلاد ، وكان لهذا الأحمق جارٌ تاجرٌ شَرى ، فكان يشفقُ عليه ويرسلُ له كل يوم وعاءً فيه سَمْنٌ وعسلٌ ، وكان ذلك الأحمقُ بأكل ما يكفيه من السمن والعسل ، ويدُخرُ الباقي في جرة علقها في ركن البيت ، حتى امتلأت تلك الجرةُ بالسمن والعسل .

وتوقفت الزَّوْجَةُ عَنِ الكلام ، وقد غلبتُها مُوْجَةٌ من الضحك ، فتعجب الزوج ، وقال لها :

ما الذي يُضْحكُك ؟!





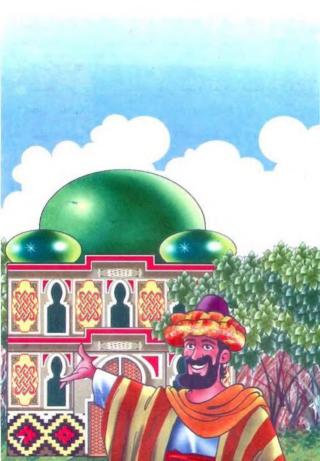

وفى تلك اللحظة كان الأحمقُ قد ضرب بعكَّازه الجرة المعلقة فوق رأسه فتحطمت ، وسال منها السمنُ والعسل على وجهه .. وهكذا حطم الأحمقُ حُلْمةُ بيده ...

فضحك الزوج ، حتى استلقى على ظهره ودمَعَت عيناه من كشرة الضحك ، فقالت الزوجة :

\_لقد حكيتُ لك هذه القصة ، حتى لا تتعجُّل بذكر ما لا ينبغى ذكرُهُ وما لا تدرى هل يكون أو لا يكون ؛ لأنه مازال مُخَبًّا في علم الغيب ، فلا يعلمه الإاللة وحده .

## فقال الزوج :

-صَدَقَت . . على المرء ألا يَسْبِقَ الحوادث ، فَقَدْ تَأْتِي الرِّيَاحُ بِمَا لا تشتهى السُّفُنُ . السَّفُنُ .

وَمُضِتُ شُهُورٌ على ذلك ، أغَّت خلالها الزوجةُ فترة الحمل . .

وذات يوم تحققت أمنية الزُّوْجَيْن ، التي طَالَ انتظارُها ، فوضعت الزَّوْجَةُ عُلاماً جميلاً ، فرح به أبوه غاية الفرح ، واختار له أفضل اسم وبدأ يحوطه بحنانه ورعايته .

وذاتَ يوم قررت الزوجة أن تذهبَ إلى السُّوق ، لكى تشتري متطلبات المنزلِ من طعامِ وخلافه ، فقالت لزوجها :

- ابق في المنزل بجوار طفلنا ، حتى أذهب إلى السوق وأعود .

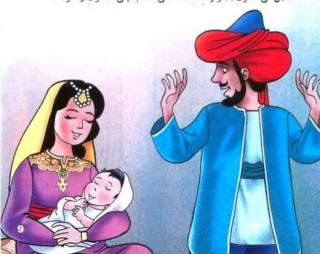





رواى (ابن عرس) الحية , وهى تتجه نحو الغلام , فجن جنونه ، وهجم على الحية فضربها . . ثم وثب عليها فقتلها بشجاعة منقطعة النظير . . ولم يكتف بذلك ، بل قطعها إلى قطع صغيرة , فامتلاً فمه ، وتلوث جسدة من دمها ، وجلس عند باب البيت ينتظر عودة الزوج أو الزوجة ؛ ليطمسهما على أن ابنهما بخير ، وأنه قتل عدوة .

ولم تطل غيبة الزوج لدى القاصى . فقد أدلى بشهادته سريعا ، وعاد إلى البيت ليرغى ولده . .

وسرعان ما فنتح الزوج باب المنزل. ودخل. فرأي ( ابن عبرس) في







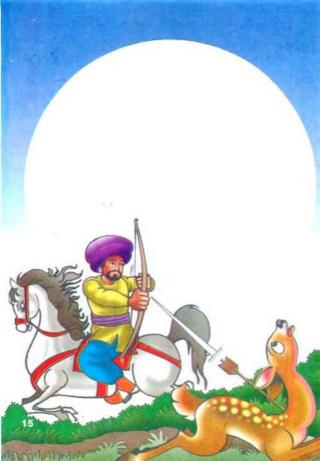

وبعد قليل مرُّ ذلبٌ فرأى الصُّيَّاد والغزال والأسد ميَّتين ، فنظر إليهم وقال :

\_هذا الرُّجُلُ والغزالُ والأسدُ ، يكفيني أكلُّهُمْ مُدَّةً طويلةً . . يجب أَنْ آكلَهُمْ عَلَى مَهْلِ ، ولكن بأيهمْ أيداً ؟!

ثم رأى الذنبُ القوس ووتره المصنوع من الجلد ، فسملكه الطمعُ والجشعُ ، وبان عَلَيْه البخرُ الشَّديدُ ، فقال :

وأمسك الذُّنْبُ الجشع وتر القوس ، فقطعه بأسنانه .. فلما انقطع الوتر طار القوس بشدة ، فضرب الذُّنُّب في حلَّقه ، فمات في الحال جزاء جشعه وطمعه ..